وَأَمَّا غُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِيْ عَلَى أَلْهُد يَ فَأْخَذَ تُهُمْ صَاحِفَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ فَأَخَذَ تُهُمْ صَاحِفَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَنَجَيَّنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحَثُرُ أَعْدَاءَ أَللَّهِ إِلَى أَلْبَّارِ فَهُ مُر يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم عَاكَانُواْ بَعَـ مَلُونً ۞ وَقَالُواْ بِجُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدَتُمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَللَّهُ الذِّ أَنطَقَ أَللَّهُ الذِّ أَنطَقَ كُلَّ شَكَّءً وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونً ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَنِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ۗ ظَنُّكُو النبِ ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ وَ أَرَّدِيكُمْ فَأَصَّبَحْتُمُ مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ١ فَإِنْ يَصِيرُواْ فَالنَّارُ مَنْوَى لَمُّ مُ وَإِنْ بَسَنَعْنِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ أَلْعُنْبِينٌ ٥

وَقَيَّضُنَا لَمُ مُرْ